## قَصِيۡدَةٌ

في الانتصارِ للشَّريعة الإسلاميَّة وإبطالِ دعوةِ التَّنفير عنها بتُهمة الوهَّابيَّة

> للقلّامة عِمْرَانَ بْنِ عليُ بْنِ رِضْوَانَ الحارثيّ الشَّافِعيّ الفَّارِسِيِّ اللَّنْجِيِّ أُعْدِ غُلْمَاهِ إِيرانَ - رَجْعَهُ اللَّهُ - (١٢٨٠)

عِنَايةً صالح بْنِ عبدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدِ القُصَيميُ غَنَرَ اللَّهُ لَهُ وَيُوَائِنِهِ وَيَنْشَايِهِهِ وَلِلْسُلِمِينَ

## 

قَالَ العَلَّامةُ عِمْرَانُ بُنُ عليٌ بُنِ رِضْوَانَ الحارثُ الشَّافِعيُ الفَارِسِيُ اللَّنْجِيُّ أَحَدُ عُلَماءِ إِبرانَ - رَجِمَهُ اللهُ - (ت١٢٨٠) (''): إِنْ كَانَ ثَابِعُ أَحْمَدِ ('' مُتَوهِبًا ('') فَانَا الْمُقِرُ بِأَنْنِي وَهَابِي أَنْفِي الشَّرِيْكَ عَنِ الإِلَهِ فَلَبْسَ لِينِ رَبِّ سِوَى الْمُتَفَرِّدِ الوَهَابِ لا قُبْةُ (سَتَّ) تُرْجَى وَلا وَثَنَّ وَلا قَبْرٌ لَهُ سَبَبٌ مِنَ الأسبَابِ ('') كَلا وَلا شَجَرٌ وَلا حَجَرٌ وَلا عَينٌ ('' وَلا نُصُبٌ مِنَ الأَنْصَابِ ('') أيضًا وَلَسْتُ مُعَلِّقًا لِنَعِيمَةٍ أَوْ حَلَّقَةٍ أَوْ وَدُعَ وَ('' أَوْ نَابِ

لِرَجَاءِ نَفْعِ أَوْ لِدَفْعِ بَلِبَّةِ اللَّهُ يَنْفَعُني وَيَنْفَعُ مَا بِي وَالاَبْتِدَاعُ وَكُلُ أَمْرٍ مُحْدَثٍ فِي اللَّينِ يُنْكِرُهُ أُولُو الألبَابِ أَرْضَاهُ بِيْنَا وَهُوَ غَيرُ صَوَابِ أَرْضَاهُ بِيْنَا وَهُوَ غَيرُ صَوَابٍ وَأُمِرُ لَيَاتِ الصَّفَاتِ (^^ كَمَا أَنَتُ يِيخِلافِ كُلُ مُولِّلٍ مُرْتَابٍ وَالاَسْتِواةُ نِإِنَّ حَسْيِي قُدْوَةً فِيهِ مَقَالُ السَّاوَةِ الأَفْطَابِ (^^ كَالَّ الشَّاوَةِ الأَفْطَابِ (^ كَالشَّافِهِ وَمَالِكِ وَأَبِي حَنِبُ لَيُعَقَالُ فِي الثَّاوِيلِ فِي ذَا البَّابِ وَكَلامُ رَبِّي لا أَفُولُ: (عِبَارَةً) كَمَقَالُ فِي الثَّاوِيلِ فِي ذَا البَّابِ

بَلْ إِنَّهُ عَبِنُ الكَلام(١٠٠ أَنَى بِهِ

جِبْرِيلُ يَنْسَخُ حُكْمَ كُلُّ كِتَابِ

هَذَا الَّذِي جَاءَ الصَّحِيحُ بِـنَصِّهِ وَهُوَ اعْبَشَادُ الآلِ وَالأَصْحَاب صَاحُوا عَلَبِهِ: (مُجَسِّمٌ وَهُابِي) وَبِعَصْرِنَا مَنْ جَاءَ مُعْتَقِدًا بِهِ جَاءَ الحَلِيثُ بِغُرِبَةِ الإسْلام كُلُ جَبُكِ المُحِبُ لِغُرِيَةِ الأحبَابِ حَـذَا ذَمَـانٌ مَـنُ أَزَادَ نَــجَـانَـهُ لا بَعْشَمِدُ إلا خُصُورَ كِشَابِ خَبرٌ لَهُ مِنْ صَاحِبٍ مُتَجَهِّم ذِي بِدْعَةٍ يَمْشِي كَمَشِي غُرَابِ(١١) أَيُّ اللَّهُ كَمُنَرِجِمُ (مِنَا) لَخِطَّابِ (١٦٠) مُهمًا ثَلا القُرْآنَ قَالَ: (عِبَارَةً) تناويلها خوشا بغبر جشاب وَإِذَا نُلا أَيِّ الصَّفَاتِ يَخُوضُ فِي مِنْ شَرٍّ كُلُّ مُعَانِدٍ سَبُّابِ فَاللَّهُ يَحْمِينا وَيَحْفَظُ وِينَنَا مُشَمَّدُ كِبنَ بِسُنُةٍ وَكِتَاب وَيُولِنَّدُ الدِّينَ الْحَنِيفَ بِعُصْبَةٍ وَلَهُمْ إلى الوَحبين خَبرُ مَآبِ لا يُناخُذُونَ بِرَابِهِمْ وَقِياسِهِمْ لَهُم مِّنَ الصَّائِي أَلَدُّ شَرَابٍ لا بَشْرَبُونَ مِنَ الْمُكَدِّدِ إِنَّما غُرَباءُ بَبنَ الأَهْلِ وَالأَصحَابِ قَد الحَبَرَ الْمُحْتَارُ عَنهُمْ انَّهُمْ وَعَنِ الغُلُوِّ وَحَنَّ بِشَاءٍ قِبَابِ نى مَعْزَلِ عَنهُمْ وَعَنْ شَطَحَانِهِمْ (١٣) وَمَشُوا عَلَى مِنْهَاجِهِمْ بِصُواب سَلَكُوا ظَرِبقَ السَّابِقِينَ عَلَى الهُدّى عَنْهُمْ نَقُلْنَا: (لَبِسَ ذَا بِمُجَابٍ) مِن أَجُلَ ذَا أَهْلُ الغُلُوُّ تَنَافُرُوا إذْ لَـقُبُـوهُ بِـسَاحِـرِ كَـنُابٍ نَفَرُ الَّلِينَ دَعَاهُمُ خَيرُ الوّرَى وَصِبانَـةِ نِبهِ وَصِنْقِ جَوَابٍ<sup>(١١)</sup> منغ عِلْمِهمْ بِأَمَانَةِ وَدِبانَةِ وُعَلَى جَبِعِ الْأَلِ وَالْأَضْحَابِ صَلَّى عَلَيهِ اللَّهُ مَا هُبُّ الصَّبَا

## التُّعليقةُ المفيدة على جُمَلِ القَصيدة

- هو أحد علماء إيران (=فارس)، من إفليم لِنْجُة، كان شافعيُّ المَذْهب، وعَقِبِه موجودون اليومُ في دولة الإمارات؛ كما حدَّثني بعض العارفين بالأنساب والنَّاريخ.
  - اسمٌ منَّ أسماء نبيًّنا محمَّدٍ ﷺ، ونُوَّلَ مع كونه ممنوعًا من الصَّرف رعايةً للوزن. -7
    - اي محكوماً عليه بائه وهايئ. -٣ السنة الثانير، -1
  - هـى عبن الساء، إشارةً إلى من يعتقد النُّفع والضُّرُّ في شِيءٍ من عيون الماء. -0
- النُّعْبُ والأنصاب: جمع نصيب، وهي الحجارة تُنصبُ على الشِّيء، وكان للعرب
- حجارةً تعبدها وتذبح لها.
- الوَّدَعة: خرزة بيضاء تستخرج من البحر، تُعلَّق لدفع العين، تُعرف باسم (الصَّدفة). -4 آيات الصَّفات هي الآيات القرآنيَّة المشتجلة على صفات ربَّنا عزُّ وحلُّ، وإمرارها يكون -4 بإثباتها على المعاني المعروفة في لسان العرب، وتركِ النَّعرض لها بتأويلِ أو تعطيلِ أو
  - تكيف أو تعثيل. قولهم كاقَّةً هو إنَّات استواه الله على عرشه استواءً يليق بجلاله. -1
  - أي هو كلامٌ له، وليس شيئًا عُبِّر عن الكلام به. -1 \*
- يُضرب به المُثُل في البطء، فيقال: (أبطأ من غراب). فهو عند مدَّعي كونه (عبارة عن كلام الله) بمنزلة المترجِم (أو المترجِّم) لخطاب آخر،

-7

-11

-17

- فليس هو كلام الله نفسه، وهذا باطل؛ بل القرآن كلام الله، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَمَدٌّ يَنُ الشُفْرِكِينَ اسْنَجَازَةَ فَأَجِزُهُ حَنَّى بَسْمَعَ كَلْنُمَ اللَّهِ ﴾ [النَّوبَة: ٦]. هي عند بعض منتحلي النُّصوفَ كلماتُ تصدر منهم في حال الغيبوبة وغلبة الحقُّ على
- قلوبهم، بحيث لا يشعرون حينتلٍ بغيره، فيتكلمون بالقبائح؛ كفول أحدهم: (ما في الحُّبُّةُ رؤوس دعوة النَّنفير عن الإسلام الشحيح هم كفار قريش، الَّذِينَ اجتهدوا في النَّنفير عن اتباع النَّمِيُّ 北海؛ إذ للَّبوء بالسَّاحر والكذاب، مع علمهم بكمال عقله وصدت، قال شيخ
  - شيوخنا محمد تفي الدِّين الهلاليُّ: رْمَنْ اقتفاءُ قِيلٌ: (هَذَا صَابِي) سَمُّوا رَسُولَ اللهِ قِبلُ (مُذَّمُّمُ)